# بِعُارِي الشريفة تاريخها وتراثها العضاري

# خالاعزب

الناشسر **مکتبة محبولی** میدان طلعت حرب بالقاهرة ـ ج م ع تلیفون ۷۵٦٤۲۱

# المحتــويات

| صفحة |                               |
|------|-------------------------------|
| ٥    | مقـــلمة                      |
| ٧    | موقع المدينة                  |
| ٩    | نشأة بخارى                    |
| ١.   | فتح بخاری                     |
| ۲.   | قتيبة في بخاري                |
| ۲۸   | بخارى عند الجغرافيين المسلمين |
| 79   | الدمشقى                       |
| ۳.   | ياقــوت                       |
| 40   | بخارى المدينة الحية           |
| ٣٥   | المنحنة الأولى                |
| ٣٧   | المحنة الثانية                |
| ٤٤   | التسلل الروسي                 |
|      | خطط بخاري وآثارها الباقية     |
|      | المراجع                       |

# اهداء

إلى أستاذي الدكتور على جمعة

خالد عزب

#### مقدوسسة

فى سنة ١٢٢٠م دخل «جنكيز خان» مدينة «بخاري» وسار على حصانه مختالا حتى أوقفتة مئذنة «كلان» بأمتارها الستة والأربعين، فظل واقفا أمامها ، يحملق فيها، محاولا أن يفهم سر هذا الشموخ .

وسأ ل ـ متى بنى هذا البناء العجيب؟

أجابوه ـ منذ قرن في عام ١١٢٧م.

سأل - وإماذ بنوه؟

قالوا – ليرى البعيد عن المدينة أعلاه، فيعلم ان الله يراه، وليرى من بالمدينة نفسه فيرى كم هو ضئيل فصاح غاضبا. وهو يبتعد: « لقد أتيت من بعيد، وأنا أعرف هامتى على الارض. اما من يستحقون السماء، فليسوا الأقوياء بل الاصفياء ».

وسار حائرا... ولايزال!!.

هكذا قدمت بخارى نفسها لجنكيز خان.. فى فلسفة تبين حقيقة الإنسان فى هذا الكون.. بخارى من منا لايعشق بخارى أرض البطولات والعلماء والابتلاءات..

فالى بخارى نرحل فى رحلة عبر الزمان والمكان .

خالد عزب

ص.ب.۱۸۲

العتبه – القاهرة – ١١٥١١

# موقيع المدينسة

كانت بخاري تحتل مكانة جغرافية جديرة بالاهتمام في نظر العرب الفاتحين لقربها من خراسان، فيصفها الاصطخرى (١) بأنها اول الكور في بلاد ماوراء النهر، فمن كان بها فخراسان أمامه، وما وراء النهر وراءه، (٢) واعتبرها الجند العرب الذين فتحوا خراسان زمن الراشدين (٣) نظروا إلي بخاري لقربها منهم وكونها بابا جديداً ينبغي اجتيازه للوصول الى عالم جديد لنشر الاسلام فيه.

وعرف عن بخاري أنها إحدى قصبتى الصغد باقليم ماوراء النهر، ويشير لسترنج<sup>(1)</sup> إلى الصغد بأنه كان يمثله مدينتان كبيرتان اولاهما بخارى عاصمته الدينية، وثانيهما سمرقند مركزه السياسى، ويظهر أن تبعية بخاري للصغد ترجع إلى أن نهر الصغد ينتهى إلى بخارى<sup>(1)</sup>، غير أن ارتباط سمر قند ببخارى معروف منذ القدم وتؤيدة الجغرافيا ويدعمه التخطيط الهندسى لكل من المدنيتين فضلا عن الطرق والدروب التى تربط بينهما<sup>(1)</sup>، مما ينهض دليلا على أن اجتياز بخاري يؤدي تربط بينهما<sup>(1)</sup>

بالضروره الي استطلاع مشارف سمرقند الأمر الذي يزيد من أهمية بخاري في نظر الفاتحين العرب بطبيعة الحال.

أما التعريف العربي «بلاد ما وراء النهر» الذي أخرجة المجرافيون العرب فيقصد به زمن القرن السابع الميلادي البلاد الواقعة فيما وراء نهر جيحون وعند شاطئة الأيمن، غير أن مدلولة سرعان ماتوسع بحيث شمل عند البلخي قسسم من الشاطئء الأيسسر بحوض النهسر الأعلي «سيحون» الأمر الذي يشير الي اعتبار اجزاء مثل طخارستان والطلقان مكملة لبخاري منذ عهد السامانيين (٧). وتقع بخاري على شاطيء نهر زرفشان (نهر الصغد)، ونستدل من اشارات الاصطخري (٨) أنها تقع عند نهاية هذا النهر، حيث يجرى في أجزاء كثيره منها وبالذات الربض والأسواق.

وتتميز بخارى دون سائر مدن ماوراء النهر بهوائها الجاف المتقلب لقريها من المناطق الجبلية، شتاؤها طويل بارد، وربيعها ممطر وصيفها حار جاف، وخريفها يتميز بالنشاط، والمناطق الرملية المحيطة بها ذات هواء ساخن

وشتاء لفترة قصيرة الأمر الذي جعل الناس ينتقلون الى السهول والوديان الفربية التى تتوسطها المدينة نفسها ، ويعتبر الجزء الشمالى منها أخصب بقاعها لإحتوائه علي واد خصيب ويؤدى الى سمرقند. ويتضح لنا من أشارات الجغرافيين أن نهر الصغد قد ميز الجهة الشرقية من بخارى، بحيث صارت أخصب مناطق بخارى، مما جعل تلك المنطقة منذ القدم مركزا رئيسيا للزراعة. في حين يجاورها من الغرب صحراء خوارزم، ومن الجنوب منطقة جبلية يجاورها من الشرق وادى الصفانيان وقد ذكر بطليموس في كتابه الملحمة . أن بخارى من جملة الاقليم الخامس، ويبلغ طولها سبعة وثمانين درجة، وعرضها أحدى واربعين درجة (١).

#### نشائة بخاري

يشير ابو الحسن عبد الرحمن النيسابورى فى كتاب خزائن العلوم أن الثلوج التى كانت تذوب بالجبال بناحية سمرقند كونت الماء الكثير الى جانب ماء أخركثير كان يأتى من نهر بنفس الناحية، وظل هذا الماء الكثير يحمل الطمى إلى ناحية «بتك» و «فتك» (١٠) إلى أن طمر ذلك

الموضع الذي يقال له بضاري حديث تمهدت الأرض ، وأصبح ذلك النهر العظيم. الصغد (١١) ومما قيل أن الناس تدفقوا على ذلك المكان من ناحية التركستان (١٢). وتكونت يمرور الوقت حول هذا الموضع مجموعة من الرساتيق.(١٢). وظهرت المدينة بعد ذلك تبعا للتطور السياسي الذي طرأ على تلك المنطقة .

ويقال ان أسم بخارى مشتق من السنسكريتية من لفيظة «دهار»

Ve hara وتعنى الصومعة أو الدير، ويرى البعض أنه كان في موضع المدينة مسعبد بوذى، منه جاء هذا الاسم(١٤).

#### فتح بخاري

كانت تحكم بخارى عند فتح المسلمين لها سيدة يطلق عليها لقب خاتون بمعنى «السيدة ذات المنصب اوالشرف الرفيع» وذلك بعد وفاة زوجها « بيرون » حاكم بخارى

أو « بخارخداة» لقب ملوك بخارى، وتولت الحكم نيابة عن طفلها «طغ شادة» ويقال عنها إنها كانت شديدة الحسن والدهاء، وقوية التأثير والنفوذ، وكانت تعمل على رعاية بلادها صباح ومساء، وتستأثر لنفسها بالسلطان والرأى • كما كانت تتمتع بعلاقات قوية مع ملوك البلاد المجاورة •

وكان أول من وصل بلادها من المسلمين الفاتحين «عبيداللهبن زياد، في عهدالخليفة الأموى» معاوية بن أبي سفيان احتالت خاتون على عبيد الله وقالت له على لسان رسولها • لقد دخلت في طاعتك، ولكنى أحتاج كمهلة أسبوعا، حتى أعد شعبى للأمر.. وأ رسلت مع رسولها الهدايا والأموال •

وفى نفس الوقت أرسلت إلى ملك الترك رسولا تطلب منه العون على مقاومة «عبيد الله» المسلم، وتحذره من مغبة استيلاء المسلمين على بخارى، لأن المسلمين يطمعون في الشهادة قبل المال، وفي النصر على السلامة •

ومرت المهلة ولم يصلها المدد، فارسلت هدايا أخرى،

أرسلت الخاتون رسولا إلى عبيد الله يطلب الأمان لها ولقومها، فأجابها معبيد الله على طلبها ،، واخذ منها مليون درهم، ثمنا للصلح ولما تولى سعيد بن عثمان إمارة ،خراسان، ذهب بجنوده إلى بخارى يستطلع أمر الرعية، فأرسلت له خاتون، أموالا وقالت له إنى على عهد مع عبيد الله فوافقها سعيد على ماعاهدت علية سلفه ،عبيد الله، وأعطاها وقومها الأمان.

ولكن جنودا من المدن المجاورة، لما سمعوا بنبأ مقدم سعيد بن عثمان هبوا لنجدة الخاتون، وللانتقام للأتراك الذين هزموا على يد عبيد الله، وبلغ قوام هذا الجيش ۱۲۰,۰۰۰ جندي، وأرسلوا رسلهم إلى خاتون يعاهدونها على القتال إذا مانقضت عهدها مع المسلمين ·

وراحت خاتون ترسل من يشيرالجنود المسلمين، ويتعهد التحرش بهم في رواحهم ومجيئهم وأخذوا يتعمدون إظهارعدم ولائهم للإسلام، وضيقهم بهؤلاء القادمين الجدد فما كان من سعيد بن عثمان إلا أن أرسل لهارسولا يردلها أموالها، ويخبرها أن هذا الصلح لا ينفع ، وأن الله غالب على أمره ،

أرسلت الخاتون جنودها لينضموا إلى جنود الترك، واصطف الجييشسان، فلما رأى جنود الترك جيش المسلمين، ودارت بعض المناوشات الصغيرة بين الجانبين، سرى الفزع في جيش الكفار، وأخذ الكفار ينسحبون كل إلى بلده ، وتركوا جنود «الخاتون» وحدهم في الساحة •

أسرعت الخاتون تطلب الصلح من جديد، وتعلن التوبة عما بدر منها ، وتخبر سعيدا أنها أرغمت على الاشتراك في هذا الجيش تحت ضغط الجنود الذين جاءوا من «صغد» و«كاش» «نخشب أو نسف -أوقرشي» وأرسلت أموالا أكثر، وهدايا أجمل وأ زيد، وطلبت الأ مان لمن طلبه ٠

ولكن لما فعلتة، فإنة طلب منها «رهائن» يصحبونه في طريقة الى «صغد» وسمرقند للفتح ولتأديب جيوش «صغد» على مافعلوه مع جنوده أثناء إقامتهم ببخارى!

فأ عطته «الخاتون» ثمانين من الأمراء والساده ليكونوا رهائن لديه، على أن يتركهم أثناء عودته من غزواتة •

وتحكى كتب التاريخ قصصا غريبة عن هذا الأمر، فهناك من يقول إن «خاتون» كان لنها عشيق من غلمان زوجها «بيرون» وأن ابنها «طغ شادة» كان ابن هذا العشيق. وأن شائعات سرت في المدينة وقت الحرب والهزيمة عن شرعية ولاية «طغ شادة» في الحكم، وبالتالي عن شرعية «الخاتون» في تولي الأمور نيابة عنه، وأن بعض الأمراء والسادة كانوا يعدون العدة لقتل «طغ شادة» وعزل «خاتون» وتولي أمور البلاد فلما جاء طلب سعيد ابن عثمان لرهائن، أرسلت «خاتون» خصومها السياسيين إلى سعيد، وضربت عصفورين بحجر واحد. فقد أمنت من سعيد الحرب، وأمنت من

وسار سعيد إلى «صغد» و« سمرقند» ففتحهما، وعين لهماولاةمنقبله بيحكمون باسمالخليفة وعاد إلى بخارى.

ويقال أن هاتون وكانت أصورها قد استقرت فى الداخل، أرسلت الية من يطلب الرهائن، فشعر سعيد بالغدر منها، ورفض أن يعيدهم حتى عبرجيدون.

وهناك أرسلت رسبولا ثانيا: فرفض ثانية .. وهكذاحتى وصل إلى المدينة، وهناك جعلهم سعيد خدما ومزارعين، فعز عليهم الأمر، فقاموا علية ذات ليلة وقتلوه، ويقال في روايات أخرى: أن أمراء بخارى أ وكلوا الأمرإلي بعض الرقيق الذين كان سعيد بن عثمان قد جلبهم معه من «سمرقند»! ومن الطرائف التي تحكي عن «الخاتون»، أن سعيدا مرض بعد أن عقد الصلح مع الخاتون، فذهبت لعيادتة ومعها كيس وقالت له، إنني أحتفظ في هذا الكيس بشيئين من أجل مرضي، ولكن ساعطيك واحدة منهما، وأحتفظ بالأخرى لنفسي .

فتركها سعيد تنصرف وهي تعتقد أنها قدمت له.

«سر الشفاء»، وطلب من رجاله أن يرسلوا إليها في قصرها خمس جمال محملة بالتمر، فلما رأت هذه الكمية، ذهبت إليه معتذرة وممتنة.

تولى مسلم بن زياد الامارة بعد سعيد بن عثمان، وأرسل جيشة الى بخارى، فقامت «الخاتون» بطلب العون من «طرخان» ملك «الصخد» ومن الأمارات المجاورة، وعقدت صلحا من جانبها مع مسلم، وفتحت له أبواب المدينة والقصر، لكى لاتكرر معه ماحدث مع سعيد بن عثمان، مما قد يجعله يحتاط أويعرف خديعتها فيعزلها.

وبينما هم في المدينة، أتى الى مسلم خبر وصول الجيوش. فاعلنت «الخاتون» أنها لاتعلم عن الأمر شياءاً ، وأن هذه الجيوش جاءت لمنع المسلمين من التقدم، وليذودوا عن بلادهم قبل أن يصل المسلمون إليها.

أغلق مسلم أبواب بخارى، وأرسل أبا سعيد المهلب ليستطلع جيوش العدو، وطلب المهلب من مسلم! . إخفاء أمرالاستطلاع عن الجنود، لئلا يسرى الخبرعبر

جواسيس الكفار إلى قائدهم ويصبح ومن معه فى خطر. إلا أن مسلما أخبر الجنود بالنبأ، ليحثهم على الاستعداد والتأهب، ولقلة حذره وخبرته بالأمور العسكرية.

وكان الجنود لايظنون الأمسركما أراده المهلب، أى أن يظل سراً لكى لا يقتل ومن معه، ولاكما رآه مسلم أى أن يخبرهم بقرب النزال، وبأنه يستعد له كما يجب، بل ذهب تفكير الجنود إلى « الغنائم» فهذا مايفكر فيه عادة بسطاء الناس، والطمع أقرب إلى النفوس من التدبر والشجاعة.

وسرت شائعات بأن المهلب ذهب اليغنم وحده ، أوليغنم ومسلم ، وحدث أن خرج بعض الجند دون استشارة من مسلم إلى نهر «خرقان» حيث كان الأعداء على الضفة الأخرى، ليستطلعوا الأمر. فأبصرهم المهلب وعرف ماحدث، ورأى الكارثة محيقة بهم، فحتما سيعرف الأتراك أمرهم.

وكان المهلب وهو أبوسعيد المهلب بن أبى سعيد مسعيد صفرة ظالم بن سراق الأذدى العتكى (83-7هـ) (628-702) أميرا بين قومه، كريما بين جنده، شديد

البأس على أعداء الاسلام والكفار، وقد قال فيه « الزبيربن العوام »، «أبوسعيدا لمهلب سيد أهل العراق»، فلما رأى المهلب الجنود قادمين، لم يدع الوقت يسرقة، ولا الندم يعرقلة، فقال لهم:

و«الله لتندمن على فعلتكم،» ،وجعلهم يقفون على أهبة الاستعداد للقتال، وكانوا تسعمائة فارس، وجنود الكفار ١٢٠,٠٠٠ جندى، ولم يمر وقت طويل حتى أحاط بهم جنود الأتراك، فنفخ المهلب فى البوق، ودارت معركة ساخنة مات فيها من المسلمين أربعمائة فارس، وانسحب المهلب مع الباقين بشجاعته وقدرتة على المناورة والقيادة والقيادة والقيادة والقيادة والقيادة والقيادة والقيادة والقيادة والمهلمين المهلب مع الباقين بشجاعته والقيادة والقيادة والقيادة والقيادة والمهلمين المهلب مع الباقين بشجاعته والقيادة والقيادة والقيادة والقيادة والقيادة والمهلمين المهلب مع الباقين بشجاعته والقيادة والمهلم والقيادة والقيادة والمهلم والمهلم

وفى اليوم التالى عبر الأتراك النهر ووصلوا إلى مشارف بخارى حيث كان يعسكر الجنود، ولم يكونوا يتصورون أن الأتراك سيأتون خلفهم بهذه السرعة، خاصة بعد أن فرمنهم المهلب وبقايا كتيبته •

وتقدم المهلب إليهم واشتبك معهم، وأدرك أن الهزيمة ستلحقه، فصاح: «الغوث. الغوث. المدد. المدد » وسرى النداء بين الجند، ووصل إلى مسامع مسلم، فسأل ماذا

حدث.؟ فقالوا له:

إن الهلاك يحيط بالمهلب وإلا ما استغاث ، فلنخرج إليه بالجند .

فطلب مسلم أن يتمهلوا قليلا، وأرسل بطلب الطعام. فصاحوا فيه:

« مرالرجال أن يذهبوا للحرب. الوقت للموت وليس للطعام» ولم يكن. مسلم رجل حرب، ولكنه لم يكن جبانا، فأمر الجنود بالخروج للقتال. ولما وصلوا إلى المهلب، كان يقاتل وجنده بشراسة اليائس، وإيمان الواثق بالجنة، وشجاعة الراغب في النصر، وما أن ظهرت بشائر قوات مسلم، وثب الجنود على الأتراك بروح من انتصر بإذن الله، وقتلوا ملك الأتراك، وكبروا مهللين بالنصر وراحت الغنائم تنهال على المسلمين، وأصاب الجنود منها الكثير.

وعرفت الخاتون بما جرى، فأرسلت تهنىء « مسلما » على النصر، وتغدق عليه الهدايا لفرحتها، وهى تضمر الحقد والندم والغيظ على فشلها المرة تلو الأخرى.

# قتيبة في بخاري

عندما تولى القائد المسلم العظيم « قتيبة بن مسلم» ولاية خراسان، توجه الى بخارى، فرأى أهلها يسلمون ظاهرا ويعبدون الأصنام فى الباطن، وثلاث مرات غزاهم المسلمون، ووجد سلوكهم واحدا لايتغير، وفى الرابعة كر عليهم ودخل المدينة. (١٥) أسهم قتيبة فى تدعيم الصلات بين المسلمين والترك بمقتضى الصلح الذى صالح به البخاريين على سبعمائة ألف درهم، وضيافة المسلمين ثلاثة أيام (٢١). بمعنى أن يقوم أهالى بخارى بضيافة من ينزل عليهم من الجنود العرب خلال هذه الفترة المحددة، ولايخفى علينا ما لهذه السياسة من أهمية فى خلق فرص أمام العرب للاندماج مع الترك فى بخارى.

ويرجع الفضل إلى قتيبة بن مسلم فى اسكان القبائل العربية واستقرار افرادها استقرارا حقيقيا فى مراكز ثابتة فى بخارى، فقد دعا هذا الفاتح العظيم حينما صالح أهالى بخارى إلى تخصيص جزء من منازل بخارى للمسلمين والجند العرب على ان يكفلوا تقديم العلف

لخيل العرب ويرسلوها مع شخص خارج المدينة، وتشير المراجع الفارسية إلى أن ظهور العرب في بخارى لم يأت إلابعد أن صالح قتيبة أهلها وأتم فتوحاته في هذا الأقليم(١٧).

وكان قتيبة بن مسلم يعول على تسكين العرب البلاد المفتوحة فيما وراء النهر بعد اتمام عمليات الفتح، وكان يفضل اسكانهم في المدن الكبرى، فأورد النرشخي أنه قد استهدف من وراء تخصيص منازل للعرب في هذه المدن نشر الاسلام، وأمر أهل بخارى بأن يعطوا نصف بيوتهم للعرب ليقيموا معهم ويطلعوا على أحوالهم. فيظلوا مسلمين بالضرورة، الأمر الذي ينهض دليلاً على أن قتيبة كان يدرك أهمية العامل الأجتماعي في الترويج للدعوة الى الاسلام، ويذكر ابن كثير(١٨) عن قتيبة أنه (قد هدى الله على يديه خلقاً لايحصيهم الله، فأسلموا) واتبع قتيبة بن مسلم سياسيةفي توطين العرب تنطوى على تأثيرات قبلية فخصص بها جزءاً لربيعة وأخر لمضر وثالث لليمنية، وجعل للقائد ابن أيوب بن حسان محلة كوي كاخ (محلة القصر) لظروف الملتها عمليات

الفتح (۱۹) وحرص قتيبة على أن تكون بيوت العرب فى داخل بخارى فى جهة باب المجوس (وهو أقوى الأبواب) وله حزام كبير طوله ستون قدما، ويبدو أن تلك الجهة كانت قبل الإسلام للمجوس والوثنيين، الذين متلوا الأغلبية بين أهل بخارى الأمر الذى يعكس رغبة قتيبة فى أن تؤدى هذه السياسة إلى ازاحة آثار هذه العقائد القديمة.

اتجهت السياسة العربية في بخارى نحوا اجتذاب الأهلين لأفساح المجال لرواج تعاليم الإسلام، وأول ما يقابلنا من سياسات الحكام العرب في هذا المضمار ابقاؤهم على من بقى من اعضاء الأسرة الحاكمة في بخارى في مناصبهم، من ذلك، أن العرب تركوا أمير بخارى طغ شادة في منصبه، وجعله يحكمها حتى نهاية عهده سنه ٩٦هـ، ولم يغيرخلفاؤه هذه السياسة من بعده، فقد ظل طغ شادة هذا على بخارى حتى عهد الوالى نصر بن سيار، فملكها اثنين وثلاثين عاماً في ظل الحكم الاسلامي (٢٠) وجنى قتيبة ثمار سياستة هذه، فقد اظهر طغ شادة اسلامه بتأثير هذه السياسة التى كفلت له

البقاء في الحكم، وانجب وهو في الاسلام ولدا أسماه قتيبة حبا في قتيبة بن مسلم (٢١) وضرج من بيت طغ شادة من اعتنق الأسلام واتخذ منه عقيدة باسخة. وقضت سياسة العرب تعيين عمال من العرب إلى جانب أمراء الترك في البلاد المفتوحة فيما وراء النهر، فجعل قتيبة مع طغ شادة أيوب الأنصاري أميراعلي بخارى(٢٢)، ولسنا نعرف على وجه الدقة مدى ماكان يتمتع به هذا الأمير من نفوذ، لكن النرشخي أظهر ضمن اشاراتة الغاء العمل بذلك النظام زمن العباسيين حينما أشار الى انفراد الأمير أبى جعفر الروافقي سنة ١٥٠هـ بحكم بخارى دون أن يشاركه أحد من الأمراء المحليين الترك الذين عرفوا زمن بني أمية، وكان ذلك الأمير يسلك سياسة قابضة ويسيطر على مقاليد الحكم، ويتسدخل في توزيع الأراضي والإشسرف على السحلات.

ولم يغفل قتيبة أهمية بناء المسجد رمز السيادة الإسلامية والدعوة اليه بين البخاريين، فاتخذ موضعا للأصنام في بخارى وأقام علية أول مسجد جامع سنة

٩٤هـ وكان يدرك ان الاسلام كان لايزال جديدا على الناس فضلا عن خطوره مردة المجوسية الذين أحاطوا بالمدينة بالخارج، وكان قد شجع الترك على الدخول في الاسلام بأن أمر مناديه بالخروج كل يوم جمعة ليعلن بينهم عن منح كل من ياتي لصلاة الجمعة درهمين، وكان من أثر ذلك أن ازدادت رغبة الناس في الإسلام، وكان من أثر ازدياد الراغبين في الاسلام أن ضاق هذا المسجد بالمصلين(٢٢)، وظل الأمر على تلك الحال إلى أن أضاف إليه ووسع فيه الفضل بن يحيى البرمكي الذي تولى خراسان سنة ١٧٨هـ زمن الخليفة هارون الرشيد(٢٤)، واهتم ببناء المساجد فيها، وأحس معاملة أهلها.

ويرجع الفضل إلى قتيبة بن مسلم فى احلال المساجد محل معابد الأصنام (٢٥)، فضلا عن قيامة بافساح المجال لبطون القبائل باتباع ما جرت به العادة من أن يقوم كل بطن ببناء مسجد للصلوات الخمس، وهكذا عرف مسجد بنى صعد (٢٢).

ومما يجدر ذكره أنه كثيرا ما كانت الساجد في

نواحى بخارى تقام فى الأسواق أو قريبا منها الأمر الذى يعكس أهمية العامل التجارى فى مجال الدعوة إلى الإسلام، ويظهر نسقا لتشجيع البخاريين على اعتناق الإسلام، بدليل أن الأسواق كانت تكثر كل يوم جمعة حيث يهبط الناس من خارج بخارى إلى هذه الأسواق أيام وسط الشتاء(٢٨)، بل ظهر بمرور الوقت المساجد على رأس الطرق، التى تربط بين المدن فيما وراء النهر(٢٩)

وتميز المسجد في بخاري على عهد قتيبة بالبساطة، واستخدم في بنائها الآجر ولنضرب مثلا بالمسجد الذي أقيم بناحية «فسرب» من بخاري الذي بني بالآجر دون استخدام الخشب في حين أضيفت الى المسجد الجامع الذي بناه قتيبة في بخاري سنة ٩٤ هـ أبواب خشبية نقلت إليه من قصور الأغنياء بخارج المدينة (٣٠). أما عن تصميم المسجد في بخاري في تلك الفترة المبكرة فلا يختلف عن تصميم المساجد الأولى في الإسلام، فكان يضتلف عن تصميم المساجد الأولى في الإسلام، فكان يشمل زمن بنائه الأولى على رواق للقبلة وساحة (٣١) وادخلت عليه عدة تحسينات على يد الفضل بن يحيي البرمكي، حيث أمر باستخدام القناديل في إضاءته، وزاد

عليه الأمير السامانى إسماعيل بن أحمد ( ٢٧٩-٢٩٥هـ) بمقدار الثلث، أما المئذنة فقد أضيف إلى ذلك المسجد في سنة ٣٠٥ هـ.

ويظهر أثر الفن الساساني في العمارة الاسلامية في بخارى فالأبواب التي كسيت بالزخارف ونقلت إلى مسجد قتيبة من قصور الأغنياء، تمثل الأساليب الفارسية، غير أن العرب تخلصوا من الرسوم التي لاتتفق والمقتضيات الإسلامية، ثم تأثروا بمرور الوقت بهذه الألوان الفنية وهضموها، ومما ساعد على ذلك أن معابد الأصنام في بخارى كانت تشمل مظاهر معمارية تماثل ما تحتوى عليه المساجد من مظاهر، كالصحن وبوائك الأعمدة، وكان من أثر ذلك أن ظهر في وقت لاحق فن اسلامي خالص ينطوي على انفعال العرب بالمؤثرات الفارسية، ولعل مسجد بيكند ببخارى يعد نموذجا لهذا التمازج، وذكر عنه ياقوت الحموى «قد زخرف محرابه، فليس بما وراء النهر محراب مثله ولا أحسن زخرفة منه..» (٣٢). ومما يحدر اعتباره أن قبيام المسجد في بخاري

بوظيفته في المجال العقائدي قد واكبه ازدياد ملموس في الإقبال على الاسلام من جانب البخاريين الذين بلغ بهم الأمر أن حاكوا العرب في بناء المساجد، وخرج من بخاري كوكبه من خيرة علماء الأمة حتى صارت بخاري مدينة العلماء. وصارت في القرن الثالث الهجري مقصدا لطلاب العلم والعلماء حيث كان المتخصصون بها يعقدون حلقات التدريس في أصول الأدب والمنطق والرياضيات والعلوم الطبيعية إلى جانب العلوم الدينية (٣٣) ومن الثابت أن دور بخاري في مجال العلم والأدب الذي نبع من جهود علمائها المشكورة كان من أسباب تسميتها بقبة الاسلام.

وأهم ما يقابلنا من سياسات حكام المسلمين تجاه البخاريين، تشجيعهم للنشاط التجارى، وهذا النوع من المناشط كان يمثل أمرا محوريا للأهلين تدور حوله أمورهم الحياتية، ونستخلص من المصادر أن الربط التي كان يقيم فيها الغرباء بين أهالي بخارى كانت تسهم بشكل فعال في رواج التجارة، وتنشيط التبادل بين أهالي بخارى وسائر نواحيها والاقاليم المجاورة لها (٣٤)أما مجال التجارة الخارجية فقد عول البخاريون على

الاهتمام به- وبالذات-منذ أن استقر العرب في بخارى، فأخذوا يقصدون الطرق التجارية القديمة إلى بلاد الصين، وكانت بخارى همزة الوصل بين قوافل الصين وقوافل العراق وايران وآسيا الغربية (٣٥)

وأوجد ذلك كله فرصة أمام التاجر المسلم والمطوعة للجهاد في سبيل نشر الدعوة، وساعد على ذلك أن الصين منذ عهد أسرة تانغ (٢١٨-٩٠٥م) لم تكف عن الرغبة في نشر الطماعها في بلاد ما وراء النهر لما لهذه البلاد من ثراء ملموس جعل الجغرافيين والرحالة أمثال اليعقوبي وابن رسته والقزويتي يسهبون في الحديث عن خصوبه هذه البلاد ووفرة مزارعها ضمن كتاباتهم.

### بخارى عند الجغرافيين المسلمين

بخـــارى.. حاصرة اقليم ماوراء النهر منذ عهد السامانيين، تشير إليها كتب. الجغرافيين المسلمين إلى أنها كانت أعظم مدن العالم الاسلامي كله، بفضل ما كانت تزخر به من منشآت فخمة، إلى جوار ما حباها به

الله من رونق وبهاء. ولقد أشاد الرحالة بذكر بساتين بخارى الفسيحة بثمارها. وناهيك بثمار البرقوق الذى تذيع شهرته منذ آلاف السنين حتى اليوم، فهو أفخر ثمر من نوعه بآسيا. ولم تكن بخارى تمتاز بخصائصها الطبيعية فحسب، بل كانت كذلك سوقا رئيسيا تلتقى فيه تجارة الصين وآسيا الغربية مع المشرق، فضلا عما كان بها من مصانع كبيرة للحرير والديباج والمنسوجات القطنية وأجود أنواع الأبسطة والمصنوعات الفضية والذهبية من كل نوع. وكانت كذلك مركزا مهما للصيرفة يستبدل فيها سكان آسيا الشرقية والغربية سكتهم بواسطة أهلها حتى لتسمع هناك إلى اليوم المثل القديم «أشد يقظة من سمسار بخارى» (٢٦)

# الدمشقي

يركز الدمشقى على وصف الموقع الجغرافى للمدينة فيذكر أنها تلى سمرقند ويحيط بها قصور وبساتين وقرى ومسافتها اثنى عشر فرسخا ويحيط بذلك كله سور واحد ولها ربض (أي ضاحية) يشقه – نهر الصغد

وهذا النهر قدر الفرات ينبعث من الجبل الأوسط من جبال اليتم ويجرى حتى يحيط بها سور حصين ولها قهندز خارج المدينة متصل بها ومقداره مدينة صغيرة وفيه قلعة بها مسكن آل سامان ولها ربض والمسجد الجامع على باب القهندز وليس بخراسان وما وراء النهر الدحاماً من بخارى (٣٧).

#### ياقسوت

وصف ياقوت بالتفصيل موقع المدينة غير أن سحرها قد سلب لبه، فنقل ما يلى عن احد الجغرافيين المسلمين وأما نزهة بلاد ما وراء النهر فانى لم أر ولابلغنى فى الاسلام بلدا أحسن خارجا من بخارى لأنك اذا علوت قهندزها (مركز الحكم بالمدينة وهو اقرب إلى دار الامارة) لم يقع بصرك من جميع النواحى الاعلى خضرة متصلة خضرتها بخضرة السماء فكأن السماء فيها خضراء مكبوبة على بساط أخضر تلوح القصور فيما بينها كالنواوير فيها وأراضى ضياعهم منعوته بالاستواء كالمرأة وليس بما وراء النهر وخراسان بلدة أهلها أحسن

قياما بالعمارة على ضياعهم من أهل بخارى ولا أكثر عددا على قدرها فى المساحة وذلك مخصوص بهذه البلدة لان منترهات الدنيا صغد سمر قند ونهر الابلة.. ويستمر فيصف المدينة نفسها بأنها على أرض مستوية وبناؤها خشب مشبك ويحيط بهذا البناء من القصور المساكن والمحال والبساتين التى تعد من القصبة (اى مركز المدينة أو شارعها الرئيسى) ويسكنها أهل القصبة شتاء وصيفا وسور آخر نحو فرسخ فى مثله ولها مدينة داخل هذا السور.

وكانت معاملة أهل بخارى فى ايام السامانية بالدراهم ولايتعاملون بالدنانيس فكان الذهب كالسلع والعروض.. وكان بسكتها تصاوير وهى من ضرب الاسلام. (٣٨) ويعطينا وصف ياقوت الحموى صورة واضحة لتخطيط المدينة فى الفترة الاسلامية الأولى التى انتهت باحتلال المغول لها، فهى كمعظم مدن بلاد ما وراء النهر تتكون من مدينة ذات سورين واحد خارجى يشمل المدينة وضواحيها وأخر داخلى يضم مركز الحكم والمسجد الجامع وبعض المنشات الهامة وهو ما يطلق عليه القهندز وهذا التخطيط نراه فى خيوة، وسمرقند

وعيرها من مدن آسيا الوسطى كما نراه فى مدينة بغداد التى اختطها ابو جعفر المنصور كعاصمة للدولة العباسية فهل تأثرت بغداد بهذا النوع من طراز تخطيط المدن هذا ما أرجحه. وقد وصف بخارى أيضا عدد كبير من الجغرافيين المسلمين ولكنهم لم يضيفوا اضافات ذات بال كالقرويني (٢٩) والحميري (٤٠). غير وصف دخول المغول المدينة وما آل إليه حالها بعد هذا الغزو.

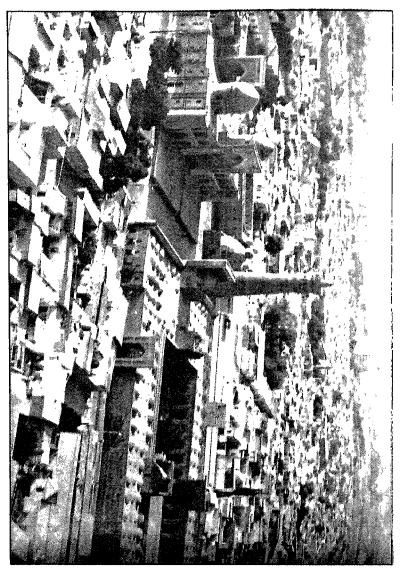

منظر عام لمدينة بخارى

# بخارى ١٠ المدينة الحية

بخارى .. مدينتى التى أحبها ويحبها كل مسلم .. كم مرة تعرضت لمحنة .. ولكنها هى المدينة الصامدة .. المدنية الحية .. التى سرعان .. ماتنفض الغبار عن كاهلها .. غبار الهزيمة والمحنة .. وتحيا من جديد لتكون قبلة أهل الاسلام .. ومدينة العلماء ..

#### المحنسة الاولسي

مرت على بخارى بعد سقوط الطاهريين (وهم كانوا يحكمون تحت ظل الخلافة العباسية) نفس الظروف القاسية التى مرت بها مدن ما وراء النهر، فلم تعرف حاكما قويا يبعث الطمأنينة فى نفوس الأهالى، وفى بداية عام ٤٧٨م وصل إلى بخارى قادما من خوارزم الحسين بن طاهر الطائي، ويرى بارتولد المؤرخ الروسى المعروف أنه ينتمى لأسرة الطاهريين، وقد قاومة الأهالى ولكنه استطاع بعد قتال دام خمسة أيام أن يستولى على

المدينة، فارتكب جنوده الخوارزميون كل ضروب الفساد وأحرقوا قسما كبيرا من المدينة. وقد وعد الحسين الأهالى بالعفو التام، فلما أطمأنوا إلى وعده وتفرقوا عاد فنكث بقوله فانفجرت الثورة من جديد وحوصر الحسين في قصره واضطر الى الهرب ليلا تاركا وراءه المال الذي كان قد جمعه من الأهالى فتقاسمه الثوار فيما بينهم.

«واغتنى منه آناس كثيرون فظل أثر هذا فى أعقابهم». وبعد رحيل الحسين تجددت الاضطرابات والفتن ببخارى فاجتمع أهل العلم والصلاح حول أبى عبد الله بن أبى حفص الفقيه المشهور ، فنصحهم بأن يلتسموا العون من نصر بن أحمد الذى بعث إليهم بأخيه اسماعيل فلما بلغ اسماعيل كرمينيه خرج أبو عبد الله بنفسه لاستقباله وطمأنه كثيرا على مستقبله كما يروى المؤرخون ومنذ (١٤) أن دخل اسماعيل بخارى صار أميرا لها قامت دولة السامانيين بها.. وشهدت أكثر عهودها ادهارا.

## المحنبة الثانبة

المغول.. المغول اسم آثار الرعب في بلاد مسا وراء النهر. فهم أصحاب المذابح البشرية الرهيبة التي أقاموها لاهالي هذه البلاد.. فماذا فعلوا ببخاري.

في عام ١٢٢٠م.. زحف جنكيزخان إلى بخارى بعد أن أحرز انتصارات باهرة في طريقة إليها. وكان أول ظهوره فى اقليم المدينة ببلدة سرتاق إلى الشمال من بخارى بوغت سكان هذه البلدة الصغيرة بظهور المغول عندها قادمين من الصحراء وكأنهم قد سقطوا عليها من السماء فلم يدركوا مدى الخطر الذي أقبل عليهم وأخذوا يستعدون للمقاومة فعلا. حتى اذا ما أقبل عليهم رسول المغول، على الرسم المعتاد، وبين لهم ما سوف يتعرضون له من سيوف الأعداء ونيرانه رأوا آخر الأمر أن السلامة في الاستسلام. أما من كان يحمل منهم السلاح فقد ضم إلى الجيش الفاتح قسرا، كما سوى حصن المدينة بالأرض، وأما السكان المسالمون الذين كانوا قد خرجوا إلى ظاهر المدينة بخيولهم ونبالهم فقد أذن لهم بالعودة إلى ديارهم سالمين. وما غدا المغول من بعد ذلك

أن اطلقوا على المدينة اسم قتلق بالق «المدينة السعيدة» بدلا من سرتاق. وكان ثاني مكان استولى عليه جنكين في منطقة بخارى. ومن بعد ذلك توجه إلى بخارى فنزل بظاهرها أوائل المحرم من عام ٦١٧ هـ/١٢٢٠م وبدأ من فوره يعالج متاريس حصنها الخارجية. ولم تكن بخارى، وقد بلغها في الغالب أخبار المجازر التي جرت من قبل تمهيدا لمعركتها الكبرى، غير مستعدة بالكاد لهذا الهجوم العنيف الذي كان عليها أن تواجهه. وكان بداخل اسوارها عشرون الف رجل عليهم كوكخان (وكان من مهاجرى المغول أو من الا ويغور في الغالب) وسوينج خان وكشلى. ومن الصعب أن نتصور مدى ما كان هؤلاء يظنون أنهم قادرون عليه بازاء المغول الذين كانوا يتفوقون عليهم بمئات ومئات. على أية حال فقد بادروا بالهجوم على اعدائهم ولكنهم سحقوا عن اخرهم الا قليلا منهم استطاعوا أن يفروا إلى المدينة ، ليسارع الأهلون عند ذلك، وقد أخذ منهم الرعب مأخذه، بارسال وفد من أعيانهم يسألونه الصفح، وصحب هذا الوفد الفاتح المغولي في دخول المدينة.

ولفت نظر جنكيز لدى ولوجه فيها المسجد الجامع الفخم، وكان السامانيون قد بذلوا فيه كثيرا من الأموال ليبدو في أروع صورة، فدخله بفرسه ووقف بازاء المنبر. وظنه أول الأمر قصر السلطان. حتى اذا ما قيل له بأنه دار عبادة نزل عن دابته ورقى بضع درجات بالمنبر ثم دعا المغول الذين كانوا يقفون من خلفه إلى أن يطعموا خيولهم وكان العلف قد أعد ولنا أن نتصور كيف تلقفوا الاذن لهم باعمال النهب في المدينة بمسرة بالغة، وكيف سقط من بعد ذلك هؤلاء الهمج على مدينة بخاري البائسة . وسحر ألبابهم ما كانت عليه عاصمة بالاد ما وراء النهر هذه من الترف، فلم يكتفوا بنهب كل دار وكل قمطر بل حملوا معهم كل ما صادفهم من أنواع المتاع فلم تفلت من أيديهم الآثار المقدسة مع قلة قيمتها المادية، فمرزقوا المصاحف واتخذوا من أوراقها فرشا لدوابهم، وجعلوا من قمطراتها وصناديقها مذاود لخيولهم.

وسيق كبار الشيوخ والعلماء البارزون ليقوموا بخدمة الجند في مجالس الشراب أو ليؤدوا لهم الرقصات، وفق رسم المغول، على توقيع الآلات الموسيقية، وكان من

هؤلاء الفقهاء الأجلاء من دفع به كذلك ليسوس البغال. هذا هو ما وصل إلينا من تدوين المؤرخين المسلمين فى هذا الشأن. وقد يكون هناك بعض المبالغة فى وصف ما عمد إليه المغول من امتهان شعور القوم الدينى، إلا أنه ما من شك فى أن بخارى قد تعرضت لمعاملة بالغة القسوة ومرت فى تجارب مريرة خلال هذا الغزو.

لم يمكث جنكيز خان بالمدينة الا ساعات قليلة. ثم خرج إلى المصلى بظاهر السور حيث كان الناس جميعا قد جمعوا له، فسأل عن أعيانهم، فبرز له من بينهم ثمانون ومائتان فيهم تسعون ومائه من أهل المدينة وتسعون من الغرباء هم تجار في الغالب. هنالك التفت إليهم وأخذ يندد في شدة بما يرتكبه السلطان محمد خوازر مشاه من مظالم ليقول لهم من بعد ذلك:

«اعلموا انكم قد اقترفتم كثيرا من الآثام وأن وزرها أنما يقع على أمرائكم، وإذا سألتمونى عمن اكون أنا الذى أخاطبكم فاعلموا أنى أنا سوط الله الذى بعثنى إليكم، لأنزل بكم عقابه، وأريد منكم النقرة (اى النقود) التى باعكم خوارزمشاه اياها فانها لى ومن أصحابى أخذت

وهي عندكم».

ولم يفته من بعد ذلك أن يعهد إلى حرس نصفه من الأتراك والنصف الآخر من المغول ليقوم على حراسة أعيان المدينة حتى لا يلحق بهم ضرر أو أذى. وظلت الأمور تجرى على هذا الحال حتى ظهر بالمدينة نفر من جند السلطان محمد كانوا مختبئين بها، فأزعج ظهورهم جنكيز خان وأمر بالقبض عليهم وتسليمهم له. على أن أهل بخارى كانوا أبعد ما يكون عن أن يلبوا رغبة ذلك الفاتح، فلم يتستروا عليهم فحسب بل وساندوهم كذلك فى غاراتهم الليلية وكذلك ما كانوا يدبرون من التامر بالعدو في السبر، حتى نفذ صبير حنكين آخر الأمر فأمر باشعال النار في المدينة. ولما كانت أبنية بخارى أغلبها من الخشب، لم تمض أيام قليلة حتى تحولت كلها إلى رماد. اللهم إلا بعض مساجد وقصور مبنية بالحجارة ظلت قائمة بين خرائبها. وانقلبت هذه المدينة العامرة إلى كومة من الأطلال على زرفشان، ومع هذا فقد ظلت الحامية بالقلعة يقودها كوكخان تدافع عنها في بسالة جديرة بالاعجاب، وعمد المغول إلى استخدام كافة الوسائل الممكنة الخضاع مالاذ أعدائهم الأخير هذا، حتى دفعوا

بالبخاريين أنفسهم إلى تسلق سلالم الأسوار، ولكن لم يجدهم ذلك كله فتيلا. ولم تسقط القلعة الا بعد أن امتلأ الخندق المحيط بها بجيف الرجال والدواب هنالك سيق المدافعون الأبطال إلى الموت. وتعرض السكان المسالمون بدورهم إلى البلاء بسبب هذه المقاومة الفذة، فقتل منهم ثلاثون ألفا واسترق من بقي منهم، خاصتهم وعامتهم على السواء، الا الطاعنين في السن منهم. وهكذا انتهى حال أهل بخارى إلى أحط درجات البؤس والشقاء وفرقوا في الأرض وهم الذين ذاع صيتهم زمنا طويلا بما كانوا عليه من كلف بالعلم والفنون، وما شاع عنهم من مكارم الأخلاق. وإفلتت قلة قليلة من السكان من هذا الخراب الشامل. ويلغ واحد من هؤلاء في فراره خراسان وحين سأله الناس عما صار إليه أمر مدينته أجابهم عن ذلك بأن أنشد ذلك البيت البليغ من الشعر الفارسي الذي اشتهر من ذلك الوقت.

آمدند وكندند وسوختند

وكشتند وبردند ورفتند

قدموا فدمروا وحرقوا

وقتلوا ونهبوا ثم رحلوا

ويصف ابن الأثير هذا الحال فيقول:

«كان يوما عظيما من كثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان، تفرق واكل أيدى سبيا وتمزقوا كل ممزق، واقتسموا النساء أيضا، وأصبحت بخارى خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس، وارتكبوا من النساء العظيم والناس ينظرون ويبكون ولا يستطيعون أن يدفعوا شيئا مما نزل بهم. فمنهم من لم يرض بذلك فقاتل حتى قتل، وممن فعل ذلك واختار أن يقتل ولا يرى مانزل بالمسلمين الامام ركن الدين امام زاده وولده القاضى صدر الدين خان، ومن استسلم أخذ أسيرا» (٢٤).

ونهضت بخارى سريعا بعد استيلاء المغول عليها، بل ووصلت فى خلال الثلاثين سنة الاولى من حكمهم إلى درجة من الازدهار لم تبلغها من قبل. وقد وصفها الجوينى فأكد أن لامثيل لها فى العالم الاسلامى. ولم تؤثر الثورة التى قامت بها ضد المغول ١٢٣٩/١٢٣٨م، على عمرانها وازدهارها فقد استطاع محمود يلواج أن يقنع المغول وبخاصة او كتاى بان لاصالح للدولة فى تدمير مدينة غنية كبخارى ثأرا لجرائم بعض المتمردين، غير أن المغول دمروا عن عمد المدينة ستة ١٢٧٣م (اى فى عهد أباقا خان) لأنهم توهموا أنها قد تصبح قاعدة لهجوم يقوم به خصومهم من تركستان ليستولوا على

ايران.(٤٣) وسرعان ما استردت المدينة مرة أخرى عمرانها.

## التسليل الروسي

وصفت بخاري في القرن التاسع عشر بأنها من أعظم مدن آسيا وقاعدة خانية بخارى، سكانها ١٠٠٠٠٠ وقيل بيلغون ١٥٠٠٠٠ وهي في وسط سهل خصب يحيط بها سـور ذو بروج وله ۱۱ بابا ويبلغ مـحـيطة من ۱۲ إلى ١٤ كم واتفاعه ٨ امتار في سمك مثله. وفيها كثير من الأبنية الحسنه و ٢٦٠ جامعا ومسجدا أو نحوذلك و١١٣ مدرسة يدرس في بعضها الفقه والحديث والطب. وفيها ٢٨ خانا و١٥ سـوقا و١٦ حماما و٦٨ بئرا وهذه الآبار كثيرة الطول والعرض قليلة العمق وأحسن جوامعها جامع في ساحة راجستان أمام قصر الخان مساحة موضعه ١٠٠ متر وعلوقبته ٦٠م. وفي وسط هذه المدينة رابية تسمى نومشکند ببلغ علوها من ٦٧ إلى ٨٠ مترا ويحيط بها جدار وعليها قصر الخان وهو قديم بني منذ عشرة قرون أو أكثر، وجامع ولعلها القهندز (اي مركز الحكم) وفي

هذه المدينة معامل لنسج القطن وحدوك الطواقى واصطناع ورق الحرير وهو معروف عندهم من سنة محمد الميلاد ومعامل للأسلحة ونقش الأقمشة وغير ذلك. وفيها تجارات واسعه إلى روسيا وايران وكابل وغيرها(33).

حكم سلسلة من الامراء الاوزبك خانية بخارى فى القرن التاسع عشر، وقد انغمسوا فى الترف والرذائل، بل وفى حرب بعضهم البعض طمعا فى الاراضى والالقاب ولم يلتفتوا إلى الخطر الأجنبى الذى بدأ يجتم على بلا ما وراء النهر، فقد دأب الأمير مظفر الدين على مهاجمة ما يجاوره من امارات، ولقد كان هذا الأمر مقبولا لو أنه كان يرمى، من وراء هذا الفتح إلى توحيد قوات هذه البلاد مع قواته للوقوف فى وجه الغازى الأجنبى عند حوض نهر سيحون الأدنى.

ولكن هذا الأمير يفتقد بعد النظر السياسي، اذ كان هدفه من عملياته هذه، التي أملتها عليه أطماعه الخرقاء وجشعه، أبعد ما يكون عن العمل على الحفاظ على مصالح المسلمين، فلم يجلب سلوكه هذا عليهم الا الهزيمة.

لقد تعاون بعض المسلمين مع الروس كحكام القرغيز احيانا بينما صمدت حامية مدينة آق مسجد، وكان الروس في أول الأمر يشنون هجمات محدوده على حدود المسلمين إلى أن تدربوا على طبيعة الحرب في هذه البلاد فشنوا سلسلة من الهجمات المتتالية. ففي عام ١٨٥٢م خرج الكولونيل بلارمبرج مع فرقة من الجند في رحلة استطلاعية نحو حصن اق مسجد، ودنا من أسواره في حفية من رحاله. ولكنه فشل هذه المرة، وكرر المحاولة العام التالي ونجح في الاستيلاء على الحصن. ودافعت حامية هذا الحصن دفاعا مجيدا، وكانت الفرصة مواتيه امام أمراء بلاد ما وراء النهر لاسترداد ما استولت عليه روسيا من بلادهم، وذلك بين عامى ١٨٥٣ و١٨٥٦م حين كان الروس قد وحدوا كل جهودهم وركزوا كل قواتهم في حرب القرم ضد الدولة العثمانية.

ووجدت روسيا فى أشد أوقات محنتها أن مستعمراتها فى هذه البلد فى أمن شديد، بالرغم من أن الدولة العثمانية أرسلت مبعوثين لكل من امراء خيوه وبخارى لينبهوا أمراء هذه البلاد لتأمين سلامة بلادهم واستقلال

ديار الاسلام.. ولكن هيهات .. هيهات.. ولو أنهم التفتوا إلى ذلك الخطر الذي يتهددهم وتنبهوا له بالائتلاف معا اذ ذاك، لاستطاعوا بلا كبير عناء أن يستردوا ما ضاع منهم من حصون، بل وأن يطردوا الروس كذلك إلى مشارف السهوب الشمالية، كان الزعيم القرغيزي عزت كوتبير نجح في القضاء على نفوذ الروس في القبيلتين «الصغيرة والمتوسطة» ولا أدل على عدم ادراك خطر روسيا من قبل حكام بلاد ما وراء النهر من أنهم وقفوا موقفا سلبيا من هذه التحركات.

وأخذ الروس يتقدمون في بلاد ما وراء النهسر ويستولون على حصونها حصنا حصنا.. ومدنها.. مدينة مدينة محتى أدرك مظفر الدين أمير خانية بخارى أنه قد آن الأوان لكي يعيد النظر في سياسته ويقيم بعض العراقيل في طريق جيش الاحتلال الروسي. فخرج أولا إلى خوقند في مايو ١٨٦٥م لتأديب القبجاق، وذلك على اثر شائعة كاذبة انتشرت في بخارى مفادها أن هؤلاء بموقفهم السلبي، قد عاونوا الروس على تنفيذ خططهم. وكان هذا القول محض اختلاق في الواقع، ذلك

أن القبجاق كانوا هم أنفسهم الذين قاوموا الروس ببسالة حتى سقط زعيمهم الشجاع عالم قل أمام طشقند. واستولى بعد ذلك مظفر الدين على خوقند الشرقية بسهولة.

وبعث برسالة مليئة بالغطرسة إلى الجنرال تشريانييف وهو الذي خلف الجنرال بيروفسكى في قيادة الجيش الروسى، يدعوه فيها إلى اخلاء كافة الاراضى التي يحتلها الروس ويهدده بالحرب، وقام بمصادرة املاك التجار الروس في بخارى، فهاجم الروس البخاريين عند اورنبرج، غير آبهين بتهديد مظفر الدين الذي ارسل خوجه نجم الدين في بعثة صداقة إلى بطرسبرج ليشكو إلى القيصر اعتداءات قائدة، وكان الأميس يرمى من وراء ذلك إلى كسب الوقت حتى يستطيع القضاء على ثوار شهر سبز. على أن الروس كانوا أشد دهاء منه فقد قبضوا على نجم الدين واعتقلوه في حصن قزاله،

واستعجل الجنرال تشريانييف الحرب بعد أن قبض مظفر الدين على رسوله الذي ارسله لمعالجة الخلاف مع

البخاريين فعبر الصحراء لمهاجمة خانية بخارى ولكنه فوجىء باعداد غفيرة منهم مما اضطره إلى الانسحاب ، وعيزل على أثر ذلك ثم تم تعيين الجنرال ديمترى رومانوفسكى بدلا منه، وهو الذى قاد معركة يرجار ضد مظفر الدين والتى وقعت وقائعها فى مايو ١٨٦٦م وهزم فيها مظفر الدين وكانت هذه المعركة بمثابة الضربة القاضية لتركستان، اذ ضاع بسبها استقلالها ونال المسلمون فى هذه البلاد بهذه الهزيمة ضربة مميتة. وسقطت سمرقند فى يد الروس فى ١٨٦٨م وبعد هذه الهزيمة وقعت معركه سربول بين مظفر الدين والروس على تاج بلاد ماوراء النهر.

وهزم مظفر الدين ، بهذا لم يكن للإمير يد من عقد الصلح مع عدوه المنتصر، فيحتفظ بدلك بظل الملك ما بقى له من سنين، على أن يدفع غرامة حربية قدرها مائة وخمسة وعشرون ألف تيل «نصف المليون تالر» ولم ينص الروس صراحة على أنها جزية محافظة منهم على شعوره.

وتعمهد الأمير في هذه المعاهدة بما يأتي، أولا: أن

يسمح للرعايا الروس بممارسة التجارة في حرية تامة بكل أجزاء الخانية بصرف النظر عن عقائدهم، وأن يؤمنهم على ممتلكاتهم وحياتهم، أن يسمح للتجار الروس بأن يقيموا وكلاء تجاريين لهم في حرية تامة بكل أجزاء الخانية. أن يحدد الضريبة على الواردات الروسية باثنين ونصف بالمائة من قيمتها الأسمية، رابعا أن يسمح للتجار الروس بحرية المرور في أراضي الخانية حين يقصدون ما يجاورها من البلاد.

نال مظفر الدين نتيجة لهذا الاتفاق عداوة مسلمى بخارى لمساندتهم ابنة ضده الذى اتخذ من قارشى ثانى اكبر مدن الخانية قاعدة له ودخل فى تحالف مع خان خيوة، وازداد تأييد الناس له حتى وجد نفسه بعد وقت قصير جدا على رأس جيش قوامه ما يقرب من عشرة آلاف رجل، ولم يكن مظفر الدين ليقف موقف المتفرج ازاء ذلك، فجمع بدوره ماتبقى له من قوات ضئيلة وزحف بها إلى قارشى ليكبح جماح ابنه. حتى اذا ما بلغ منتصف طريقة إلى هناك علم كذلك بقيام الثورة عليه من القسم الشمالى من الخانية، وذلك بتدبير فى السر

من ولى العهد. وأدى ظهور ذلك العدو فجأة في الشمال، مع مسالاح من ازدياد الخطر في تلك النواحي، إلى أن اصدر الأميس أوامسره بالرجوع وجد في السيسرالي عاصمته، وتشجع ولى العهد بارتداد ابيه هذا فعزم على مطاردته، وكان من المكن أن ينجح في خطته هذه لو لم يتدخل الروس بطلب من الامير، وهكذا يكرر التاريخ نفسه في بخارى مرة أخرى فكما استعان مسلمو الأندلس بالنصارى ضد بعضهم البعض استعان مظفر الدين الروس ضد ابنه المسلم الثائر عليه لتخاذله في مقاومة الاعداء، وكانت النتيجة الطبيعية سقوط الاندلس وسقوط بخارى ولم تكن الاضطرابات في بخارى ترضى الروس، فرصدوا لذلك قوة بقيادة الكولونيل ابراموف Abramoff استطاعت أن توقف تقدم ولي العهد عند جام.

وتمكن مظفر الدين فى الوقت نفسه من أن يتخلص من صادق باى فى النواحى الشمالية الشرقية اذ أنزل به هزيمة تامة، ثم ذهب من بعد ذلك ينشد تعاون الروس معه حتى يستطيع بذلك أن يقر الأمور فى الجنوب حيث

شهر سبز التي ثارت في وجهه، وابنه الذي خرج عليه. وأجابه الروس إلى ما طلب، فسار الكولونيل أبراموف من جام مع فرقة استطلاعية لهذا الغرض. وسبق هذا القائد الأمير في زحفه بأميال قليلة، فالتقى بقوات ولى العهد فهزمها وشتت شملها، واستولى الروس على قارشى، ثم أخلوها بعد يومين وسلموها للأمير هي وقلعتها وكل ما كان بمخازنها من أسلحة، والدهشة تعقد لسان أهلها من هذا الصنيع. وارتأى مظفر الدين أن يفيد كذلك من الروس في حربه ضد شهر سبز ،غير أن الروس بعثوا بجنودهم إلى معسكرهم الشنوى في جام. وقاوم ولى العهد الروس، حتى قتل في خيوه. وفي ٣ نوفمبر من عام ١٨٦٩م قدم مظفر الدين هدايا وفروض الطاعة لقيصر روسيا وكان من جملة هداياه، خاتم له حجر ضخم من الماس، وعمامة للسيدات مرصعة بالحجارة الكريمة ومجموعة من أطقم الخيل من الفضة المرصعة بالياقوب (٤٥) وفي عصر عبد الأحد (١٨٨٥م-١٩١٠م) تم قبول أن يكون نهر اينجا حدا فاصلا بين خانية بخارى وأفغانستان وذلك من خلال معاهدة أبرمت بين بخارى

وروسيا. وفي عام ١٨٨٧ تم انشاء خط سكة حديد على أراضى الأمارة، ولكن محطة بخارى كانت على بعد ٢١كم من المدينة، وذلك في المكان الذي يسمى اليوم «قاكان». وتم اسكان الروس بشكل سريع جدا على طول الخط الحديدي وسواحل نهر جيحون حتى إنه في عام ١٩١٤ كان مالا يقل عن خمسين ألفا من الروس يسكنون خانية بخارى. وكانت هذه بدايات محاولات الروس تغيير التركيب السكاني للمنطقة. وفي عام ١٩١٠م أصبح مير عالم ابن عبد الأحد أميرا على بخارى. ومير عالم الذي تلقى تعليمه في سان بطرسبرج هرب الي أفغانستان بعد الثورة البلشفية في عام ١٩١٧م وتوفي هناك.

واحتل الحمر بخارى فى مارس ١٩١٨م ولكنهم اضطروا للانسحاب بعد سلب ونهب وتدمير استمريوما ونصف اليوم، وفى نهاية أغسطس ١٩٢٠م تم استبعاد عالم خان أخر أمير للمدينة من العرش بعد احتلال الجيش الأحمر للمدينة. وفى اكتوبر ١٩٢٠م الغيت خانية بخارى. وفقدت بخارى منذ ذلك الحين مكانتها كعاصمة ورونقها كواحدة من مدن ديار الإسلام..

وهاهى بضارى قد عادت اليوم مرة أخرى إلى ديار الإسلام.. وكلنا أمل أن تعود إلى رونقها مرة أخرى (٤٦).



مخطط مدین**ة بخ**اری

## خطط بخارى وآثارها الباقية

تكونت مدينة بخارى كباقى مدن بلاد ماوراء النهر من مدينتين واحدة داخلية ويضمها سور داخلي يحوى أهم منشات المدينة الدينية والادارية والتجارية وسور خارجي يضم ارباض المدينة وبين الاثنين القلعة التي تضم قصر الحكم ويطلق عليها في بلاد ماوراء النهر القهندز. ويطلق على القسم الداخلي من المدينة الشهر ستان، ويقع القسم الداخلي والقلعة على مرتفع من المدينة، وابواب سور الشهر ستان يبلغ عددها سبعا كان أشهرها بابا القلعة، الباب الجديد، باب العطارين، باب السوق، أما سور الريض او السور الخارجي فقد بني في العهد الأسلامي في عام ٢٣٥ هـ /٨٤٩-٥٥٠م، وكان كما هو الحال مع اسوار المدينة التي ظل جزء كبير منها باقيا مكونا من أحد عشر بابا، هي قرا قول، شيخ جلال، نمازكاه، سلخانه، كوله، مزار، سمرقند، امام، او غلان، طليج، شيركيران.

هذا السور اعاد بناءه ارسلان خان محمد في القرن ١٢م، ثم اعاد بناءه

فيما بعد قليج طمغاج خان مسعود عام ٢٥٠ هـ/ ١١٦٥م، وفي بداية القرن الثالث عشر أعاد بناءه خوارزمشاه محمد. وقد زودت المدينة بشبكة من قنوات المياه لرى أراضيها وتوفير مياه الشرب بها وذلك من قناة رئيسية تعرف باسم رودزر أي نهر الذهب، تخرج منها مجموعة من القنوات الصغيرة تتشعب داخل المدينة لتوفر احتياجاتها من المياه (٤٧).

وأقدم أسواق بخارى التى مازالت باقية إلى الآن سوق لابى خاوز، وقد سمى على اسم بركة مياة يبلغ طولها ٢٤ مترا وعرضها ٣٦ مترا، وعمقها ٥ امتار، حفرت عام ١٦٢٠م واعيدت حاليا إلى حالتها الاصلية، ويحيط بهذا السوق مجموعة من المبانى الرائعة منها نادر ديوان بيجى خاناكا، مضيفة الحجاج، وقد بنيت على الجانب الغربى عام ١٦٢٠م، ومدرسة كوكلداش على الجانب الشمالى.

ومن هذه المنطقة تتشعب اسواق بخارى ومنها تاكى

زارجارون أو سوق الصياغ اى صناع المجوهرات وسوق تاكي تلباك أو سوق باعة الطواقي وسوق سارافون الذى يتمركز فيه تجار العملات، وقد بنيت كل هذه الاسواق فى القرن ٩هـ/ ١٥م وهى تمتد من لابى خاوز إلى ريجستان الساحة الرئيسية بالمدينة (٤٨).

ويطلق على السوق ببخارى باكات (بواكي) وسوق الصاغة عبارة عن قبة رئيسية ذات ضلوع مقامة على قاعدة من ثمانية اضلاع يوجد بها ١٦ نافذة وحولها قباب أخرى ذات ارتفاعات متنوعة والسوق مربع الشكل وهو يقع عند تقاطع شارعين رئيسيين ويبلغ عدد مداخل هذا السوق أربعة ذات بوابات متأثره بالعمارة الفارسية، وقد راعى المعمار ارتفاع حرارة الجو في هذه البلاد، فالسوق من الداخل يوفر درجة حرارة مناسبه وتعطى جوا منعشا لزائريه ويضم هذا السوق ٣٠ ورشة ومحلا للمجوهرات. وسوق الطواقي له خطة ذات ست أضلاع حيث أنه يقع عند تقاطع خمس شوارع تلتقي عند زوايا متعددة. ولقد وضع المعمار ذلك في حسبانه عند تخطيط

هذا السوق. (٤٩) لقد تبقى إلى الآن فى بخارى ١٤٠ أثرا معماريا من أندرها خزان المياه (٥٠) ولذا تعد بخارى متحف كبير للتراث المعمارى الأسلامي.

وأشهر المبانى المعمارية الباقية ببخارى والتى تعكس تطورا معماريا تم على أيدى المسلمين ضريح السامانيين الذى شيد فى الفترة بين عامى ٩٠٧و٧٩ على يد اسماعيل السامانى، والضريح تعلوه قبة ترتكز على رقبة تبدأ بثمانية أضلاع وتنتهى بستة عشر ضلعا فى أركانها أربع قباب صغيرة، والشىء الميز لهذه المنشأه هو الاستعمال الرائع لقوالب الطوب كعنصر بنائى وزخرفى فاستخدام الطوب بهذه الخاصية يضفى نوعا من الرقة غير التقليدية على جدران سمكها يصل إلى

ومن المعروف أن القباب الضريحية من المنشات التى حرمها الشرع الشريف، وقد رمم هذا الضريح فى عام ٣٤م وأقيم حوله منتزه عام (٥١).

لقد ظلت بخارى عاصمة في عهد القراخانيين وساعد

وقوعها على طريق القوافل الدولي على رفاهيتها اقتصاديا وانعكس ذلك على مستواها المعماري. ومازالت البوابة الجنوبية الرائعة لاحد مساجد القرن ٦هـ /١٢م باقية إلى اليوم ويقوم في مكان هذا المسجد الان مسجد مغاك عطاري، وقد جمعت بوابة هذا المسجد كافة الفنون الزخرفية في بخاري من الاوضاع المختلفة للطوب الصفير والتي تعطى تشكيلات رائعة للواجهة، إلى الفخار ذي النقوش الزخرفية، وإلى الحفر على المرمر بزخارف نباتية وهندسية وكتابية (٢٥).

وكانت لمسجد نمازكاه ٦ هـ/١٢م ببخارى فى بادئ الأمر مساحة كبيرة فسيحة ومغروسة بالاشجار فى ضاحية المدينة شأنه شأن جميع مساجد هذا الطراز المخصصة لاداء فريضة الصلاة فى عيدى الفطر والاضحى اللذين يتوافد فيهما اناس كثيرون إلى الصلاة، وكان المصلون يصلون فى ظل الاشجار، وهذا النوع من المساجد عرفته كل مدن العالم الاسلامى تأسيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى خصص ساحة خارج المدينة المنورة لصلاة العيدين، وفى القرن حائط

واحد «الحائط الغربي في المسجد الحالي» مع المحراب، وهذا الحائط مزخرف بطوب صغير من اللون الضارب إلى الحمرة والصفرة وزخرف برسوم هندسية وبكتابات وهذا النوع من الزخرفه يتصف به ذلك العهد، والكتابة التي تحيط بالمحراب تكرر مرات كثيرة هاتان الكلمتان (الملك لله) أما الكتابات الزخرفية على تجويف المحراب فتتضمن أسماء النبي والخلفاء الراشدين.

وتبقى ببخارى من آثار القرن ١٢م مئذنة كلان التى اقامها ارسلان خان سنة ١١٢٧م، وزينت هذه المئذنة من اسفلها حتى اعلاها بالطوب المزخرف بمهارة عاليه. ويبلغ ارتفاعها ٥,٦٤م، وفى داخل المئذنة يؤدى سلم من ١٠٤ درجة إلى الطرف المستدق اعلاها، الذى يشكل فى نهايته ١٦ عقد، اعلاها صفوف من المقرنصات التى تبرز ككورنيش يحلى نهاية المئذنة وكذلك اسفلها صف من المقرنصات ينبىء عن بدء دورة المؤذن، والذى ينادى من خلال العقود الستة عشر اهالى المدينة إلى الصلاة.

آثر اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح على اقتصاديات بلاد ماوراء النهر فقد قلص نطاق تجارة القوافل بين الشرق والغرب، ووحد في تلك المدة الخان الاوزبكي الشيباني بلاد ماوراء النهر في دولة واحدة.

ولم تبلغ اعمال البناء في عهد الشيبانيين مهما كانت نشيطة مقاييس اعمال البناء في القرنين الرابع عشير والخامس عشر، ومن اكبر المنجزات التي احرزها فن المعمار في القرن ١٦م هو تطويره بناء القباب بأشكال تصميمية جديدة مما ادى إلى ايجاد اساليب جديدة في تزينها، واستعملت بلاطات القاشاني المربعة على نطاق واسع في زخرفة الجدران الداخلية والخارجية للمنشات، ويعتبر مسجد كلان ببخاري والذي اعيد بناؤه ما عدا المئذنة عام ١٥١٤م طفرة معمارية بمقاييس ذلك العصر. وكان هذا المسجد مخصص لصلاة الجمعة، والمسحد ملحق به باحه واسعة محاطة بأروقة ذات قبب ترتكن على اعمدة حجرية وكان المصلون يستظلون في الاروقة. والمسجد من الداخل مسقوف بـ ٢٨٨ قبة .

ويتسع هذا المسجد لـ ١٠,٠٠٠ مصلى، واذا اردنا أن نأخذ صورة لمدينة بخارى فلابد أن يبرز فيها المسجد بقبته الرئيسية الزرقاء والتى ترتفع فوق المسجد لتشكل مع المئذنة منظرا رائعا قلما نشاهده فى مكان آخر.

وتشكل مجموعة بوى كلان (قدم العظيم) مع مدرسة

ميرعرب التى تقابلها مجمعا للعمارة الاسلامية فى بلاد ما وراء النهر، هذه المدرسة التى شيدها الشيخ عبد الله اليمنى فى سنتى ١٥٣٥-٢٥٣٦م الملقب بميسرعرب وكانت هذه المدرسة تضم أكثر من مائة حجرة.

لقد شاع في بخاري في عهد الشيبانيين انشاء منشات معمارية متقابلة على غرار ما وجدناه في ميرعرب وكلان، ويماثل هاتين المنشائتين مجموعة قوش ومعناها المدرستان وهما من انشاء عبد الله خان وتحمل احداهما اسم أمه مدرسة مادرخان (١٥٦٦-١٥٦٧م) وتحمل الأخرى اسمه مدرسة عبد الله خان، وتمتاز مدرسة عبد الله خان عن مدرسة مادر خان المتواضعة الواقعة على جانب الشارع الآخر بالتخطيط الاكثر تعقيدا والسقوف المقببة، (٣٥) وكانت مساجد الاحياء تجمع احيانا بين طرائق فن البناء الضخم وبين تقاليد فن البناء الشعبي الأمر الذي ساعد على بلوغ مزايا جمالية جديدة. ومن منشأت القرن السادس عشر يمتاز مسجد بلند فللمسجد رواق خارجي به أعمدة. خشبية تحمل سقفأ خشبيا، وزين المسجد بالقاشاني

الأخضر ذا زخارف الزهور الرائعة والتي تتكامل زخرفيا مع الكتابات الموجودة بالمسجد، ومحراب المسجد زين ببلاطات القاشاني ايضا، آما السقف فهو من الخشب المحفور والمرصع بالزخارف الذهبية ويماثل مسجد بلند مسجد خواجه زين الدين. وكلاهما لاتقل قيمته عن أروع منشات القرن الخامس عشر بسمرقند.

واكبر مدارس بخارى مدرسة كوكلداش (١٥٦٦-١٥٦٩م) وهي حاليا في حالة سيئة ، لان تشييدها جرى بعجلة واهمال وصممت قباب المدخل والقاعات الركنية بطريقة رائعة مع عقودها الحامله لها وهي من المرمر.

وفى سنة ١٦٢٠م حفر حوض ماء لب، بأمر أحد كبار مسئولى بخارى وهو نادر ديوان بيكى. وكان الحوض يكسوه الحجر الجيرى، وغرست حوله الاشجار ليشكل مع مسجد نادر ديوان بيكى مجموعة لب – حوض.

وتشكل مدرسة عبد العزيز خان (١٦٥٢م) المشيدة بعد مدرسة اولوغ بك فى الجانب الاخر من الشارع منظرا معماريا رائعا، وخلافا لبساطة وتواضع الاشكال البنائية لمدرسة اولوغ بك نجد فى الشكال بناء مدرسة عبد العزيز خان خاصة فى الافراط فى نزيين القسم الداخلى وفى عصر خانية بخارى القرن ١٩م شيد قصر سيتارة ما هى خوسا وهو من القصور الباقية إلى الان بالمدينة.



ضريح السامانيين

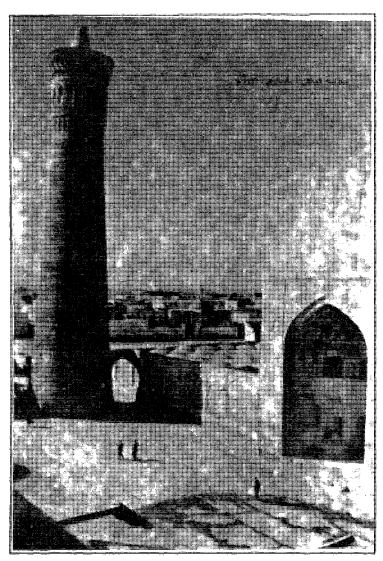

مئذنة كلان



مدرسة اولوغ بك



مسجد کلان ۷۳

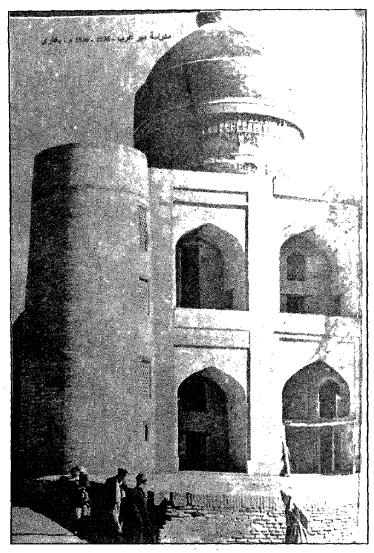

مدرسة مير عرب

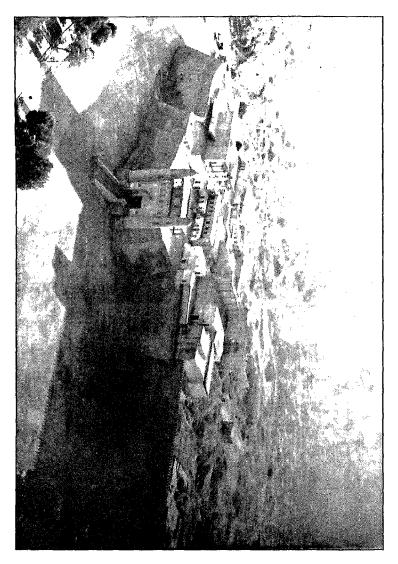

سرر مدينة بخاري

## المراجسع

- (۱) الاصطخرى، مسالك الممالك، ص ۳۰۵، بريل، ليدن ۱۹۲۷م. وابن حوقل، صورة الأرض، ص ۳۹۲ دار مكتبة الحياة، بيروت.
  - (۲) الاصطخرى، مصدر سابق، ص ۳۱۵ ـ
- (٣) البلاذري ، فتوح البلدان، ص ٣٩٣. مكتبة الهلال بيروت ١٩٨٣م.
- (٤) ليسترنج ، بلدان الخلافة الشرقية ، ص٥٤،٥٠٣ مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٨٥م الطبعة الثانية.
- (°) المقدسى، أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ، ص ٣٦٩ بريل، ليدن ١٩٠٦م.
  - (٦) الاصطخرى، مصدر سابق، ص ٣١٥.
- (۷) ار منيوس فامبرى، تاريخ بخارى منذ اقدم العصور حتى العصر الصاضر، ترجمة احمد الساداتي ترجمة وتقديم يحيى الخشاب،ص ۲۲،۲۱. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٦٥م.
- (^) الاصطفرى، ص٣٠٦، وإبن حوقل ، ص١٤٠ د. محمد احمد محمد ، بخارى في صدر الاسلام، ص٧٠٨. دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٩٢م.
  - (٩) د. محمد احمد، المرجع السابق، ص٩

- (۱۰) النرشخى، تاريخ بخارى، عربه عن الفارسيه وقدم له، أمين عبدالمجيد، ونصر الله الطرازى، ص١٩،١٨ دار المعارف ـ مصر،
  - (١١) المصدر السابق،
  - (١٢) اسم جامع لبلاد الترك. محمد أحمد، مرجع سابق ص٨، ٢٣.
- (١٣) وصف النيسابورى الرساتيق بأنها مجموعة القرى أو المواضع الصالحة للسكني. محمد أحمد، مرجع سابق، ص ٢٣.
- (١٤) كمال السعيد حبيب، بخارى قبة الأسلام، ص ٢٨٨ مجلة شمس الأسلام، العدد التجريبي الثاني، ربيع الأول ١٤١٤هـ ستمبر ١٩٩٣م.
  - (١٥) كمال السعيد، المرجع السابق، ص ٢٩٠، ١٩١، ٢٩٢.
- د حسن أحمد محمود، الإسلام والحضارة العربية في أسيا الوسطي، ص١٢٥، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٨م.
- (١٦) البسلاذرى، فستوح البلدان، ص ٤٠٧، مكتسبة الهسلال بيسروت،
  - (۱۷) د.محمد أحمد محمد،مرجع سابق، ص ۸۸۸
- (۱۸) ابن كثير، البداية والنهاية ، حـ٧، ص ١٦٧ مكتبة المعارف، بيروت، ١٩٨٥م.
- (۱۹) حول تقسيم مدينة بخارى بين العرب على عهد قتيبة بن مسلم، انظر، النرشخي المصدر نفسه، ص ۸۱،۸۰.

- (٢٠) المصدر السابق، ص٧٠.
- (٢١) المصدر السابق، ص٢٤ ،٨٨٠ ٨٧٠
  - (٢٢) المصدر السابق، ص٨١.
  - (٢٣) المصدر السابق، ص٧٠.
- (٢٤) ابن طباطبا، الفخرى في الآداب السلطانية، ص١٨٢، ١٨٣، القاهرة ١٩٢٧م.
  - (۲۵) د. محمد أحمد محمد، مرجع سابق، ص٩٩.
    - (٢٦) المرجع السابق، ص٩٩.
    - (٢٧) المرجع السابق، ص٩٩.
- (۲۸) النرشخی، المصدر نفسه، ص۳۰. المقدسی، مصدر سابق، ص ۲۸) النرشخی، المصدر نفسه، ص۳۰. المقدسی، مصدر سابق، ص
  - (٢٩) المقدسى، مصدر سابق، ص٣٧٧.
  - (٣٠) النرشخي، مصدر سابق، ص٧٤.
    - (٣١) المصدر السابق، ص ٧٠.
- cres well, early Maslim arechitecture, (77) vol,1,p.98,99.533.
- (٣٣) البيهقى، تاريخ حكماء الإسلام، ص٥٣،٥٢ تحقيق محمد كرد على، دمشق ١٩٤٦م.

- (٣٤) النرشخي، مصدر سابق،ص ٣٠.
- (٣٥) بدر الدين الصينى، العلاقات بين العرب والصين، ص١٢:٨٠
  - (٣٦) فامېري، مرجع سابق، ص٢٥
- (٣٧) الدمشقى (شيخ الربوة)، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، ص٢٢٣.
  - (٣٨) ياقوت الحموى، معجم البلدان، حـ٢، ص٨١
- (٣٩) زكريا بن محمد بن محمود القرويني، آثار البلاد وأخبار العباد، من ١١٠٥، دار صادر، بيروت .
- (٤٠) محمد بن عبد المنعم الحميرى، الروض المعطار فى خبر الأقطار، ص٨٤،٨٣،٨٢ تحقيق د.احسان عباس، مقسسة ناصر، بيروت،١٩٨٢م.
- (٤١) قاسيلى بارتولد، تركستان من الفتح الغربى إلى الغزو المغولى، ترجمة صلاح الدين هاشم، ص٣٤٨،٣٤٨ الكويت ١٩٨١م.
  - (٤٢) فامبري، مرجع سابق، ص ١٦٨،١٦٩،١٧١.
- (٤٣) د. فئاد عبد المعطى الصياد، الشرق الاسلامي في علم دالا الايلخانيين، (أسرة هولاكو) ص٥٢، مركن الوثائق والدراسات الانسانية، جامعة قطر، ١٤٠٧ هـ/١٩٨٧م.
- (٤٤) سليم الخورى وسليم شحادة ، اثار الادهار، حـ١،ص ٧١٦، ١٤٠، ٧١٨، ٧١٩، ٧١٠، بيروت ١٨٧٥م.

(٤٥) فامبرى، مرجع سابق، ص٤٥٥: ص٤٨٧. كمال السعيد حبيب، الاسلام في آسيا الوسطى، ص٠٤: ٤١ مؤسسة المدينة، مكتب القاهرة، ١٩٩٢م.

قيتالى نؤمكين، الأيام الأخيرة لامارة بخارى، بحث القى فى مؤتمر المسلمون فى آسبا الوسطى، ستمبر ١٩٩٣م. جامعة الأزهر.

د. محمود قشطه، الاحتلال الروسى للجمهوريات الاسلامية السوڤيتية سابقا، ص١٥٧، ١٥٨. مؤتمر «المسلمون في آسيا الوسطى» المحور التاريخي جامعة الأزهر ١٩٩٣م.

(٤٦) د. عبد العزيز عوض، بخارى تحترق، ص٢٢٤، ٢٢٥ مؤتمر المسلمون في آسيا الوسطى، حـ٣، المحور الحضارى والثقافي.

الكسندر بيننجسن، شانتال لوميرسييه، سلطان غالييف، ابو الثورة في العالم الثالث، ص٢٧، كتاب العالم الثالث، ٩٩٢، ما القاهرة.

(٤٧) بارتولد، مرجع سابق، ص١٩٣٠.

Papado poulo, islam and muslim Art (£A) p.527, Pairis, 1976.

op,cit,527 (£9)

(٥٠) نعمة الله ابراهيموف، الاثار الاسلامية في اوزيكستان، ص١٢،١٠ طشقند ١٩٩٢م.

- oleg graber, islamic arhitetare and its decoration, (01) p,49, london 1964يم
- (٥٢) عصمت عبد الله، الآثار الاسلامية التاريخية في الجزء الأسيوي من الاتحاد السوفيتي جامعة طشقند .
  - (٥٣) المرجع السابق.